انْسَان ، فَطَلَبُ الْ فِيلِيرَ لِيصعِد وَيَعْدُ مِعَهُ ، فَامَّا مَسْلُ الكابِ الذي يَعْيُرا فِيهِ وَانْهُ كَانْ هَكُذًا وَعِيْلًا المزوف سبين لل الذيع ومثل لنعية والمام المعتقاني السَّاكُم مَكذا لم ينيخ مَّاهُ في تواسْعه من الميتوف المسومة سين وجيله من عدر يقصه بنزع كياته مَلِ السِّلِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا مُ عَنِيلِتِهِ فِي إِلَيْمَتُهُ الْمَانَتَا لَا آخِي ﴿ حِيلِيدٍ فِيَحَ فلس فاه وانتد امن خدا الحاب بعيد يكسين ما منور اليسوع المتبير وفينها فالمنطلقان الطريب ما واللي وضع فيع ما و فقال دُلِك المنسى عا مُودُ الما فا المام والاصطباع ع فالمراز وقف المركم والجدوا كِلاهُما اللهماء وصبغ فيلبش ذكك المنص فلاصعدم الماء خطف زوح المتحتر فالبين ولدنيانه البيا ولك المس لكنة كان ستبر في طريق في استروال الم والماملين فوجد فالدود كالمرف الكالكوك

لك غِسْ فليك الأفادي الكبكيد مرّة تعبقد الاثر اجاب سيمور فال الملبا أنتاعي رايع كيلا بِيْدِلْ عَلَى سُنِيًا مِرْهِ فِهِ الْبِي كُلْمَا ، فَا مَّا مِلْوَرْ رَبُوحِيًّا للناشد الهُروعَلَما لهم المه الله ، رَجِعًا العيالمنا وقد منترافى قرك فيره للسامق

الفصّ إلى الخامير عشر ٥

والملك الرتب كلم فيلسر وقالب له قرفا نطلق وت الظهيره المالطوس البرى لتصطمن ورشليم العسره فعام وانطلق فاستنقبله خصى كالرقيم مرا ليجبس و ويل فنداقت مككة الجبش وموكاز المتلط عل شبع خَوَاينها وكان وَد جا وَلِيْمِكَ فِي بِيتِ المِتدس فلا رجم مُنطلِتًا كَانَ السَّاعَلَى مَركِم وموسيَّ وَافْلُسُمِياً البق فقال الدوالف سلفيا بترتع مركايم المركة فلانفيتم فيلبس تنبيه بينرا في يتباالبني مُعال له على تعهم ما مقدوا فَعَالَ كِفَ الله دان الغير الآان كون مهمى